قصصص اشراف و معامرات المعتورة الأولادوالبنات سهيرالقلماوي

الجمعية المصرية لنششر المعرفة والثقافة العالمية

تقسدم

# معامرة فالصحراء



المانيف العاطف عسنيم

رسوم محمدنجيب فرح دارالشروق

للأولادوالسات



الجمعية المصرية لنشسر المعرفة والثقافة العالمية

ایشراف الدکنتورة سهرالقلماوی

التاشر دار الشروة

# مغاردة فالمسراء

حاملت عند

الرسوم محمدنجيب فس

الاخداج عسادل البطراوى

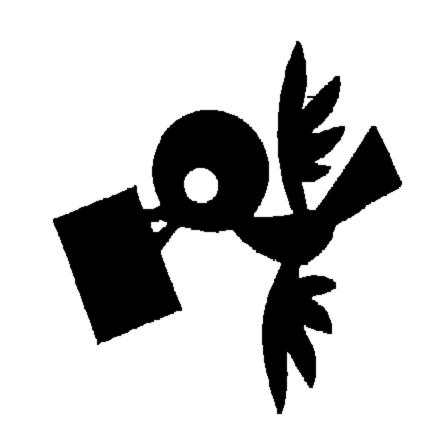

مقدمية

منذ بدء الحليقة كان تعطش الإنسان للمعرفة واضحاً فى كل دروب الحياة وتحدياتها للجنس البشرى . فكان نقل الإنسان للتكنولوجيا من الطبيعة ومكوناتها الحياتية الجامدة ، وكان بها التطور الحضارى المستمر على مدار التاريخ .

ثم جاءت الأديان السهاوية لتدفع بعجلة الحضارة عن طريق تنظيم المجتمع روحيًا وماديًا ونشر العلم والمعرفة .. علم الإنسان بخالقه ومعرفته بوسائل تنظيم الحضارة وحسن استخدام مصادر القوة بها . وتصدر القرآن الكريم بدعوة للمعرفة والقراءة فجاءت أول سورة فيه سورة القلم « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » فكانت الدعوة إلى القراءة والكتابة والمعرفة أساس العقيدة فكانت الدعوة إلى القراءة والكتابة والمعرفة أساس العقيدة الإسلامية ومن ثم كان دفع الإسلام للحضارة دفعًا متواصلاً قويا أثرى به حضارة الإنسان كلها بطريق مباشر أو غير مباشر .

والجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية إذ تتلمس من ثنايا التاريخ ـ تاريخ حضارة الإنسان ـ أهمية نشر الثقافة والمعرفة .

نشرهدداالمحتاب الاشتاك مع الدشتاك مع المعرفة والثقافة العالمية المعرفة والثقافة العالمية العتاهرة

الدكتور محمود محمد محفوظ رئيس مجلس إدارة الجمعية

ترى الأولوية في هذا المضار للطفولة كلها ، وفي سن ما بين التاسعة والثانية عشرة على وجه الخصوص ، إذ يتم في هذه الحقبة تكوين الشخصية ذات الانتماء القومي والحضارى . فكان أن نظمت مسابقة كبرى بين الكتاب لكتابة قصص مصرية هادفة للأطفال تؤكد انتماءهم القومي وتبرز الدور الحضارى لمصر ، ورصدت لها جوائز قيمة . واختارت لها صفوة من المتخصصين في أدب الطفل والتربية وعلم نفس الطفل والعاملين في صناعة الكتاب ، فألفت هيئة تحكيم من الأساتذة الدكتورة سهير القلهاوي والأستاذ الدكتور محمد محمود رضوان والمرحوم الأستاذ الدكتور محمد كامل النحاس والأستاذ محمد المعلم .

تم كان قرار الجمعية بأن تنتظم القصص الفائزة في هذه المسابقة مع القصص الأخرى التي لم يتح لها الحظ بالفوز وإن كانت قد نالت تقدير أعضاء هيئة التحكيم وتنويههم بقيمتها في سلسلة تصدر شهرياً لتخدم الأهداف القومية والتربوية التي استهدفتها المسابقة . والله ولى التوفيق .

حقوق الطبع والنشر (المحفوظة للجمعية المصربة لنشرالمعرفة والمقافة العالمية المحدوثة والمقافة العالمية المدا كورمنيش المنيل - جاردت سيتى المتاهدرة



# المناه المناه

عاد والدُ أحمدَ من عملِهِ .. وعلى مائدة طعامِ الَغدَاء ، نظر إلى أحمدَ قائلاً :

ـ لَكَ عِندِى اليوم مُفَاجأةً..

كَفَّ أحمدُ عن الطعام . وسأل والدَه باشتياق :

ـ مفاجأة ؟ .. ماهي يا أبي ؟

وقبل أن يجيب الوالد ، تدخَّلت نادية ، شقيقة أحمد ، قائلة :

ـ وهل هذه المفاجأة لأحمد وحده يا أبي ؟

قال الأب مبتسمًا:

\_ نَعَمْ . فهي لا تصلح لك .







3 mar Mass



سامی



رۇوف

ثم نظر الأب إلى أحمد ، قائلاً:

\_ مفاجأة ستسرُّك كثيرًا ..

زاد اشتياقُ أحمدَ لمعرفة هذه المفاجأةِ · وأصبح لا يستطيعُ الصبَر · فقال :

ـ ماهي ياأبي ؟ . . أرجوك . . ماهي ؟

ردَّ الأبُ :

- ألم تطلب منى مِرارًا أن أصحبَكَ معى إلى مواقع ِ عملى بالصحراء ؟ رد أحمد ، وهو يكأد يطيرُ فرحًا :

ـ إذَنْ هذه هي المفاجأة ...

ثم سأل والدَه:

- إلى أيْن ؟

رد الأب :

- إلى الصحراءِ الغربيةِ ..

تمتم أحمد :

ـ الصحراء الغربية ؟

قال والدُه ، شارحًا :

- نعم ، إلى المِمْطُقَةِ التي تعملُ بها الآن بعثَةُ المناجم والمَحاجِر للبحثِ عن الحديدِ . . وهي تقعُ إلى الجنوبِ من واحِة «سِيوة» ، على بُعْد حَوَالى . . مائةٍ وثمانينَ كيلو مترًا .

سألت «نادية »:

ـ لماذا لا تسمح لى بالذهاب معكما يا أبى ؟

أجاب الأبُ:

ـ لديكِ امتحانُ شهادةٍ عامَّةٍ هذا العام .. وأنتِ في حاجة إلى استغلال كل الأوقاتِ في المُذاكرة .. وإذا سَنَحت الفرصةُ بعَد ذلك فسوف آخُذكِ

معي .

وهنا سألت الأم:

\_ ولكن في المنطقة بَعثة .. فلهاذا ستذهب أنت ؟

أجاب الأبُ:

- نعم ، هناك بعثة تعملُ حاليًا بالمِنطقة .. ووصلوا إلى نتائج طيّبة ، وذَهابى إليهم أصبح ضروريًا للتأكّد من النتائج التى توصّلوا إليها .. كما أنّهم في حاجة إلى مُعَدَّاتٍ وأجهزةٍ أخرى ، سآخُذها لهم مَعى .

### سألت الأم:

- والمدرسةُ ؟ .. كيف يذهبُ أحمدُ معَك · ويترُكُ مدرستَه ؟ ردّ الأب :

\_ أعلمُ ذلك . ولهذا فإننى سأقومُ بالمُهمَّة خلالَ عُطلةِ نصف العامِ الدراسيِّ . ثم نظر إلى أحمد وقائلاً :

\_ ستشاهد الصحراء وما بها من واحات .. كما ستشاهدُ الساحل الشمالى للصر ، من الإسكندرية حتى مَوْسى مَطْرُوح .. أما المفاجأةُ الأخرى .. فهى أن المهندس رؤوف \_ الذى يعملُ حاليًّا بالمنطقة \_ طلب منى أن أحضِرَ له ابنَه سامى ، ليراه أثناء العُطلة .

قال أحمدُ ، فَرِحًا:

ـ سامى سيذهبُ معنا ؟! .. سيفرُح كثيرًا عندما أَبْلغُهُ هذا الخبر . ضحكت الأمُّ ، قائلةً :

ـ نعم ، سيفرح كثيرًا . ولكن ليس أكثر منك .



### عروس البحرالمتوسط (

عند فجرِ أول يوم من أيام عطلة نصفِ العامِ الدراسي ، حضرت سيارتان إلى منزل المهندس فكرى \_ والد أحمد \_ سيارة «جيب» ، يقودُها «صالح» والأخرى «نقل» ، بها مُعَدات وموَّن ، ويقودُها عم «سلامة» ، المعروف بخبرته الكبيرة في الكشف عن المعادنِ بالشركة .

هَبَط المهندسُ فكرى من المنزل ومعه أحمدُ وصَديقُه سامى ، الذى قضى الليلَ فى منزل أحمد .. وبعد أن حَيَّا المهندس كُلاً من عم سلامة وصالح وبعد أن فعل أحمدُ وسامى مثلَه .. ركبوا جميعًا .

اخترقت السيارتان شوارع القاهرة الهادئة .. التى كانت تستعد لاستقبال يوم صاخب جديد .. ورغم أنه كان شهر يناير فإن الجو كان يميل إلى اللف على أول الطريق الزراعي اللف على أول الطريق الزراعي اللودي إلى مدينة الإسكندرية .. لم يستطع أحد رؤية المزارع في أول الأمر .. ثم بدأ ضوء النهار ينتشر ببطه و وأصبح الهواء منعشا .. رغم برودته .. وبدأت المناظر الجميلة للمزارع تظهر على جانبي الطريق و فاللون برودته .. وبدأت المناظر الجميلة للمزارع تظهر على جانبي الطريق و فاللون الأخصر بجميع درجاته ينتشر في الحقول و واستمتع الصديقان برؤية المزارعين ومعهم حيواناتهم . يخترقون المزارع .. كل ذاهب إلى حقله في الصباح الباكر .

اقترب الطريقُ من النيلِ ، وأصبح موازيًا له .. فشاهد الصديقان المراكب المحمَّلَة بالحَيْراتِ ، راسية بالقرب من ضِفَّتى النيل .. وقال أحمد :

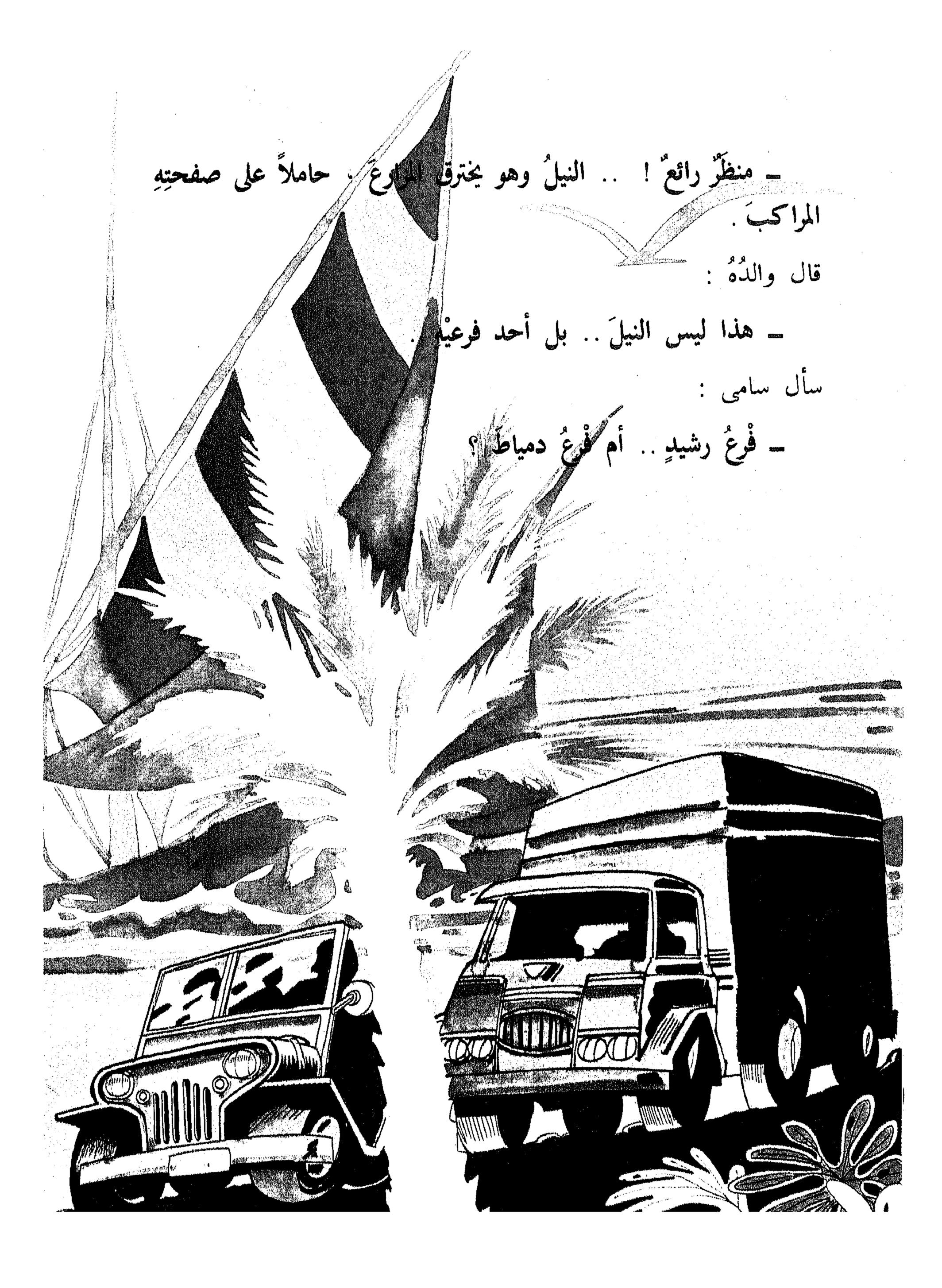

ردّ والِدُ أحمد على سؤال سامى ، بسؤالٍ آخر:

\_ إلى أين نحن ذاهبون الآن ؟

ردّ سامي :

- إلى الإسكندرية ...

وقبل أن يتحدث والدُ أحمَدَ .. قال سامي بسرعةٍ ..

ـ هذا فرْعُ رشيدٍ . . فرْعُ رشيدٍ . .

وصل الجميعُ إلى الإسكندريةِ .. واتجهوا إلى مطعم لتناوُلِ طعام الإفطار ثم اختاروا مَقْهًى مُطلاً على البحرِ ، لتناول الشاي والاستمتاع بمنظر البحرِ .. ودارَت مناقشة قصيرة بدأها عم سلامة ، قائلاً :

\_ الإسكندرية في الشتاء أجمَلُ منها في الصيفِ ..

رد والدُ أحمد :

- نعم · فهى فى الشتاءِ أكثر هدوءًا ونظافةً.

وهنا سأل أحمد :

ـ لماذا سُميت بعروسِ البحرِ المتوسّطِ ؟

فأجاب والدُه:

ـ لأنها أجمَلُ المدنِ المُطلَّة على هذا البحر ، وكانت في الزمنِ القديمِ تَضمَّ إحدى عجائِبِ الدُّنيَا السبع ، وهي الفنارُ الذي كان يَهْدِي السفُنَ إلى الميناء في أثناء الليلِ .

سأل صالح :

ـ وأين يوجد هذا الفنار ياباشمهندس ؟

أجاب المهندس فكرى:

ـ سقط فى البحر، بسبب زلزال عنيف أصاب الإسكندرية فى الزمن القديم .

ثم أشار المهندسُ « فكرى » إلى قلعةِ « قايتباى » ، المقامةِ على لسانٍ فى وسطِ البحرِ وتطلُّ على الميناءِ الشرقيِّ ، وقال :



#### رد المهندس فكرى:

- الإسكندرية أقدم ، فقد قام «الإسكندر الأكبر المقدوني" » بوضع أساس المدينة عام ٣٣٢ قبل الميلاد ، بيها وضع «جوهر الصقلى » - قائد جيوش المعز لدين الله الفاطمي - أساس القاهرة عام ٩٦٩ ميلادية أى أن الإسكندرية أقدم من القاهرة بحوالى ...

وهنا فكر والدُ أحمَدَ قليلا ، ثم قال :

ـ بحوالى ألفٍ وثلاثمائةِ عام ِ .

ضحك عم سلامة ، قائلا :

- لم أكن أعلَمُ أنك تعرفُ التاريخَ جيدًا ، ياباشمهندس ! فَضَحَكُ وَالدُّ أحمدَ ، قائلاً :

\_ دراسة الجيولوجيا .. تُعتبر تاريخًا يا عم سلامة .

\_ قلعَهُ «قايتبای» ، أقامها السلطانُ «قايتبای» المملوكي على المكانِ الذي كان مقامًا عليه الفنارُ .

نظر الجميعُ إلى الجهةِ التي أشار إليها المهندس «فكرى» فشاهدوا القلعَةَ.. وهنا قال عمّ سلامة :

\_ لقد ذهبت إلى «مُتْحَفِ الأحياء المائيةِ» .. وهو بجوارِ هذه القلعةِ . ردّ المهندس فكرى :

ـ نعم ، وأنا أيضا زرْتُه .. وزرتُ القلعَةَ .

ثم قال :

\_ والإسكندرية صاحبة أقدم جامعة في العالم وكانت لهذه الجامعة مكتبة شهيرة ولكنها احترقت .

سأل سامي :

\_ الإسكندرية أقدم .. أم القاهرة ؟





#### قال أحمد :

- إن منظرَ السماء هنا يختلفُ ، فهى تكادُ تكوُنُ قريبةً من البحرِ . . قال والد أحمَدَ :

\_ منظرٌ رائعٌ حَقًا.

سأل سامى:

- هل هذا الشاطئء ممتد حتى مدينة مرسى مطروح ؟

أجاب والدُ أحمد :

السلّوم . . قال سامى :

\_ إنه طويلٌ جدًّا!

سأل أحمد :

ـ لماذا لا يحضُرُ النَّاسُ إلى هذه الشواطيء ؟ فهي أجمَلُ بكثيرٍ من الشواطيء الأخرى ؟

أجاب والدُهُ:

- صبرًا .. صبرًا . هذه الشواطى ، ستكون مناطق سياحيّة ممتازة . وسوف يَفِدُ إليها السائحون من داخِل مصر ومن جميع أنحاء العالم .. فالجوُّ هنا جميلٌ صيفًا وشتاءً ، والمناظرُ بديعةٌ .

اختار والدُّ أحمَدَ أحدَ الشواطيء · وعزَّجَ عليه تاركًا الطريقَ الرئيسيُّ · فتبعَه عم سلامَة بسيارة النقلِ ، وعندما أصبح الجميعُ على

مسافةٍ قصيرةٍ من البحر · خرجوا من السيارتين .. وأعدُّوا مكانًا ليقضُوا به بعضَ الوقتِ · وأثناء تناولهم الغداء · قال والذُ أحمَد :

ـ نحن نجلسُ الآن عند المِنطقةِ التي سيبدأ منها مشروعُ منخفض القطّارة الذي يقع إلى الجنوب.

وهنا أشار جهة الجنوب - فقال أحمَدُ :

- أخذنا فكرةً عن مشروع منخفض القطارة فى الجغرافيا . قال والدُهُ :

- سُتَشَقُّ قناة تصل مياه البحر بالمنخفض وعند نهاية القناة بالمنخفض سيضعون «توربينات» تدار بقوة المياه المنحدرة عليها وهذه «التوربينات» متَّصلَةٌ بمولدات تقوم بتوليد الكهرباء للإنارة ولإدارة المصانع . فقال صالح :

مثلُ هذا المشروع لن يستمرَّ طويلاً .. لأن المنخفضَ سيمتليء يومًا بالمياهِ ، وبذلك لن نستفيد من قوة انحدارِ الماء على « التوربينات » . ابتسم المهندس فكرى ، قائلاً :

- لا ياصالحُ. المنخفضُ لن يمتلىء بالمياه لأنه واقعٌ في منطقةٍ صحراوية .. فِالحُوارةُ المرتفعةُ ستجعَلُ كمية المياهِ المفقودةِ منه بسبب التبخرُ كبيرةً . تكادُ تعادلُ كمية المياهِ التي ستأتى من البحر ، هذا بجانب فوائد كثيرةٍ . تكادُ تعادلُ كمية المياهِ التي ستأتى من البحر ، هذا بجانب فوائد كثيرةٍ . ستعود على المِنطقة المحيطة بالمنخفض من وراء هذا المشروع .

أجاب والده :

- لا ولكن وجود البحيرة وسَطَ الصحراء سيجعَلُ المياهَ تتبخَّرُ بَكُونُ مشبَّعًا بالرطوبة التي يمكن أن تُقام عليها أنواعٌ من الزراعات.

قالَ المهندسُ « فكرى » ذلك ثم نهض واقفًا . ففعل الجميع مثله . واتجهوا إلى السيارتين وقبل أن يصعدوا إليهما قال عم سلامة للصديقين : موف تكوُنُ أيَّامكم . أحسَنَ الأيام .

فقال عم سلامة:

ـ ستقام مصانع ومُدُن .. ونستطيع استغلال هذا الساحِل الطويلِ الرائِع ...

أضاف والذُ أحمَدَ :

له هذا بجانب الزراعة ...

طهرت الدهشَّةُ على وجه أحمَدَ . فسأل والدَّهُ :

ـ هل ستقامُ الزراعَةُ على المياه المالحةِ ؟ !



### ا ســـيوة

وصل الرَّكُبُ إلى مدينةِ «مرسى مطروح» قبْل الغروبِ.. واتَّجهوا مباشرةً إلى فندقِ صغيرٍ ، وبعد الاغتسال قاموا بَجُولةٍ فى المدينةِ حيث تناولُوا طعام العشاء ثم عادوا إلى فندق وقَضَوا ليلتَهم بِه .

فى الصباح الباكر · تحَرَكَتْ السيارتان واتخَذَنَا الطَّريق المُتجهَ إلى «سيوة » وهنا اختلفتْ المناظِرُ على جانبي الطريقِ .. فالصحراء حيث الرمال والحصى تمتدُّ على جانبي الطريق وعلى مدى البصر. وهنا أبدى سامي ملحوظةً ، حيث قال :

- لقد مرَرنا الآن على ثلاثة أنواع من الطُّرُق ، الحقول والمزارع ومياه النيل على طول الطريق بين القاهرة والإسكندرية .. البحر والرمال الناعمة البيضاء على طول الطريق بين الإسكندرية ومرسى مطروح ، والآن الرمال الصفراء حيث الصحراء القاحلة ..

ابتسم المهندس فكرى ، قائلاً:

ـ ملحوظة جيدة يا سامي .

كان الطريقُ لابأسَ به فى أول الأمْرِ.. ولكنْ أصبحَ السَّيرُ عليه غير مُريحٍ بعد ذلك خاصَّة بعد مِنْطَقَةِ «بئر فؤاد» ، التى تقع فى وسط الطريقِ

بين مرسى مطروح وسيوة · والتي توقفوا بها طلبًا للراحةِ ولتناولِ وَجْبةٍ خفيفةٍ . خفيفةٍ .

شَعَرَ الصديقان بالملَلِ بسبب تكرار المناظِر ، وبدأ الإرهاق يظهَرُ على وجهيها ولكن سرعان مازال الإرهاق عندما رأيا واحة سيوة على البعد .. بنخيلها وبساتينها وسط الصحراء القاحلة .. مشهد لا يستطيع أحد وصفه .. منظر أكثر من رائع ، فأى خُضْرَة وسط هذه الصَّفْرة المترامية لها جاذبيّها لا شك . دخلت السيارتان الواحة وعلى الفور اتجهتا إلى مقر البعثة .. ودقق الصديقان ، أحمد وسامى ، النظر في وجوه أهل الواحة . وخاصة الأطفال الذين التقُوا حول السيارتين ، وكانوا يُهرولُون بجانب كل سيارة لرؤية الغرباء . ظلّت الحال هكذا حتى وصل الجميع إلى مقر البعثة حيث وجدوا والد سامى ومعه رجلان آخران في انتظارهم ، ولم ينتظر سامى حتى تتوقف السيارة تمامًا ، بل قفز منها وأسرَع إلى والده الذي احتضنه طويلاً وقبله كثيرًا ، وسأله عن والدتِه وإخوته .

دخل الجميع المقر ، الذي كان عبارة عن دار صغيرة ، وبعد أن اغتسلوا للتخلّص من الأتربة التي علقت بهم أثناء الرحلة ، جلسوا يتحدثون ، وكان المهندس فكرى أول المتحدثين فقال للمهندس «رؤوف» ، والد سامى :

# \_ ما آخرُ أخبار الحديدِ ؟

رد المهندس رؤوف: مشجعة .. وغدًا سنتَّجهُ إلى المنطقة ، بإذنِ اللهِ .

#### ن بحسرالرمال

عند الفجرِ ، استعدَّ الرَّكبُ للرحيل ، وركب سامى مع والدِه ، المهندس رؤوف ، ومعها أحمد ووالدُه فى سيَّارة «جيب» . . بينا ركب باقى الرجال فى السيارتين القادمتين من القاهرةِ ، «الجيب» والنقل .

كان الطريقُ وَعُرًا غَير مُمَهَّدٍ ، ومن ثَمَّ كانت السياراتُ تسيرُ ببط عِ شديدٍ ، وبعد أن قطعت حوالى مائة وثمانين كيلو مترًا ، إلى الجنوبِ من واحة سيوة ، توقفت . فأقام الرجالُ الحيام ، وأنزلوا المُعدَّاتِ والمؤنَ من السيارات ، وبعد أن تناولوا وجبة الغدّاء ، قاموا بجولةٍ في المنطقة ، وكانوا كلما قطعوا بضع خُطُواتٍ توقفوا والتقطوا بعض الحجارة يفحصُونها ثم يلتقطون غيرها . وهكذا ، وبينا هم يقومون بهذه العملية دوّت في أرجاء المكان صرخةُ استغاثةٍ تلها صرحات متنالية ، وعرف الجميع أنها صادرة من المكان صرخة استغاثة تلها صرحات متنالية ، وعرف الجميع أنها صادرة من

صالح فأسرعوا إليه ، فرأوا منظرًا غريبًا . شاهدوا صالحًا وهو غارقٌ في الرمال إلى وسطه . وكلّما تحرّك محاولاً الخروج من الرمال ، غاص فيها أكثر ! . وهنا أسرع إليه المهندس رؤوف ، ووقف على مقربة منه ، وقال بصوت مرتفع :

ـــ لا تتحرك .. لا تتحرك يا صالح .. اثبت مكانك تمامًا .. وإذا استطعَت ألا تتنفَّسَ كثيرًا فافعل ...

تُم نظر المهندسُ رؤوف إلى مَنْ حَوَلَهُ ، قائلاً :

- حبل. أريد حبلاً بسرعة .. لقد وقع صالحٌ فى بَحْرِ الرّمال .. كان منظرًا غريبًا بالنسبة لأحمد وسامى ، وقد ظَلَّا فى مكانهما لا يتحرّكان وكأنهما قد تحوّلًا إلى تمثالين !

أحضَر الرجالُ حبلاً .. وبسرعةٍ قام عمّ سلامة بصنع حَلْقَةٍ مُحكَمّةٍ في

الكان صرخة استفائة تلنها صرخات متتالية ، وعرف الجميع أنها صادرة من أخد طرقي الحبل .. وقام بالقائد على صالح الحبية ، فكرد

المحاولة الرَّة تِلوَ الأخرى ، وفي كل مرةٍ كان صالحٌ يحاول الإمساكَ بالحبلِ ليضعَه حول جسدِه ، ولكن هذه الحركاتِ المستمرة منه كانت تساعدُ الرمالَ المتحركة على غَوْصِ جَسَده أكثرَ .. وهنا اختطف المهندسُ فكرى الحبْل من عم سلامة ، واقترب من صالح أكثر ، فقال له المهندس رؤوف ، محذرًا :

# - لا تقترب كثيرًا .. وإلا سَحَبَتْك الرمَالُ مع صالح .

أخذ المهندسُ فكرى بنصِيحةِ صديقه .. وألقى بالحبلِ ، فاستقرّت الحلقةُ حول جسد صالِح .. وبسرعةٍ أمسك صالح بالحبل .. بينا أمسك الرجال بالطرف الآخر ، وقاموا بالشد .. ولكن كلّا حاول صالح مساعدتهم غاص أكثر .. فخاطبه عم سلامة محذّرًا :

# - لا تتحرك يا صالح .. واترك جسكك لنسحبه نحن .

أطاع صالح ، وترك جسدَه تمامًا .. وبالجَذْبِ المستمرِّ بدأ صالح يخْرجُ من الرِّمال ، وبعد جهدٍ خرج صالح من بحرِ الرمال ، وبعد جهدٍ خرج صالح من بحرِ الرمال بين فرحة الرجال بنجاتِه .. وكان أكثر الجميع سعادةً .. أحمَدُ وصديقُه سامى .

قبل أن تغرب الشمس تمامًا .. كان الجميع داخل إحدى الخيام ، ملتفين حول صالح الراقِدِ على الفراش ، يتضاحكون ويخففون عنه حتى نام .. فتركوه وذهبوا إلى خيمة أخرى ، وجلسوا يتسامرون ، وكان أول المتحدثين عم سلامة ، الذي قال :

قال عم مرسى - طاهى البعثة:

ــكلّما تذكّرتُ صالحًا وهو يحاول الخروجُ من هذا البحر اللعين فيغوص أكثر شعرتُ برعشةٍ تَسْرى في جَسَدِي .

وسأل أحمد:

ـ ما هذه الرمالُ ؟ ولماذا تسحَبُ من يقفُ عليها ؟ ولماذا هذه الرمال بالذاتِ ؟

وأجاب المهندس رؤوف:

- هذه الرمال تختلف .. في الزمن القديم .. منذ ملايين السنين .. قامت الرياح بالنَّحت في أرض الصحراء .. وبمرور الزمن استطاعت هذه الرياح أن تصنع تجاويف كبيرة .. تشبه منخفض القطارة ، ثم قامت الرياح بترسيب الرمال الناعمة في هذه التجاويف .. حتى غُطِّيت بالرمال تماماً . فأصبح الإنسان لا يستطيع التفريق بين الأرض التي عليها رمال وهذه البحور فأصبح الإنسان لا يستطيع التفريق بين الأرض التي عليها رمال وهذه البحور الرملية ، وهنا تكمن الخطورة .. والرمال هنا ناعمة جدًّا ، وأيَّة لمسة تجعلها تتحرَّك ، وأي إنسان أو حيوان يقع فيها يصاب بالفزع ، فيتحرك محاولاً الخروج .. وهذه الحركات تساعد على سحبه أكثر حتى تبتلعه .. ثم يعود سطح الرمال كما كان .



## الغزالة البيضاء ١

فى اليوم التالى استيقظ الجميع مبكّرين ﴿ وذهبوا للعمل لكى ينتهوا منه قبل أن تشتد الحرارة . كان الجوَّ جميلاً فى ذلك الوقت من الصباح الباكر ﴿ فَالنَّسَمَاتُ الباردةُ كانت تَهبُّ لطيفةً .. ولم يمرَّ وقت طويلُ حتى ظهرت الشمْسُ فى الأفقِ جهة الشرق ﴿ بقرُصِها الأحمر القانى ﴿ والذى بَدَا وَكَانَهُ أَكْبُرُ حَجمًا مَمَا يشهدُهُ الإنسانُ فى المُدنِ .

انشغل الجميعُ بالعملِ .. وفجأةً ظهرَتْ غزالةٌ بيضاءُ تمامًا . فُدهِشَ أحمدُ وكذلك سامي الذي هتَف قائلاً :

- غزالة بيضاء ! غزالة بيضاء ! . . أيوجد عزال أبيض ؟ . . إن الغزال لونه بُنِّي .

أجاب والدُهُ:

- هذه المنطقة يعيش فيها الغزال الأبيض .. وقد حَرَّمت الحكومة عبيدة .

سأل أحمد :

\_ لماذا ؟

أجاب المهندسُ رؤوف:

- لأنه نادرٌ . ولا يوجد له مثيلٌ في أيةِ منطقةٍ أخرى في العالَم ِ . . ولهذا خشِيَتُ الحكومَةُ أن ينقرضَ هذا النوْعُ بسبب الإقبال على صَيْدهِ . لأن

جِلْده ثمينٌ جدًّا .. مما يُشَجِّعُ الصيادين على صيده لبيع جِلده .

وتساءل المهندس فكرى:

ولكن من أين تشربُ هذه الغزالةُ ؟ ومن أين تأكلُ ؟ والمِنْطقةُ هنا قاحلةٌ لا ماء فيها ولا زرْعَ !

أجاب المهندس فكرى:

\_ ربما توجَدُ مِنطقةٌ قريبةٌ بها عين للماءِ ، وبعْضُ الحشائشِ.

عاد الجميعُ وانشغلوا في العمل .. بينا ظهرتْ غزالةٌ أخرى تسيرُ . وبجوارها ابنها الصغير الجميلُ الذي كان لا يتوقّفُ عن الحركةِ .. فتارةً يقفُزُ إلى يسارِها .. كل ذلك والأمُّ تسير بحذرٍ شديدٍ .. تَرْقُبُ المكانَ من حولِها .

قال أحمد لصديقه سامى ، بصوتٍ خاقتٍ :

- هَيًّا نُمسك بهذا الغزالِ الصغيرِ.. إنه لطيف جدًّا وجميل !

قال سامي بصوتٍ منخفضٍ:

- ألم تسمع ما قاله أبي ؟

أجاب أحمد:

- بَلَى سَمَعْتُ .. نحن لن نصطاده .. بل سنَلْهُو بِه قليلاً ثم نعيدُه لأمّهِ . قال سنَلْهُو بِه قليلاً ثم نعيدُه لأمّهِ . قال سامى وقد بدأ يميلُ إلى فكرةِ أحمدَ :

ـ ولكنّ الغزالة سريعة ، وإذا قُمنا بأيةِ حركةٍ ستسرعُ بابنها .



فتوقَّفًا عن الجَرْي .. وتركا الغزالَةَ وابنها يجريان حتى اختفيًا عن أنظارِهما ..

نظر الصديقانِ حولَهما ، باحثين عن طريق العودةِ ، فتتبَّعا آثار أقدامِهما على الرمالِ في أولِ الأمرِ ، ولكن سَرعانَ ما اختفت هذه الآثار بفعل الرياحِ الخفيفة التي كانت تهبُّ من حينٍ لآخرَ ، ووقفا يتشاوران .. فقال أحمَدُ :

- إلى أين سَنَتَّجهُ ؟ .. لقد اختُفَتْ آثار أقدامِنا على الرمالِ .. أجاب سامى . وقد بدأ الخوفُ يرتسمُ على وجهه :
- ـ لا أدرى .. هيَّا نواصلْ السَّير فى نفسِ الاتجاهِ ، ربما عَثَرْنا على آثارِ أقدامنا .

سار الصديقان على غير هُدًى .. وقد بدأ الإرهاقُ يظهرُ واضحًا عليهما .. ومما زادهما تعبًا .. شعورُهما بالعطش الشديدِ ، وخاصَّة أن أشعَّة الشمسِ قد بدأت تلسعُها ، ولكنهما ، رَغْمَ ذلك ، واصَلاَ السَير أملاً في الاهتداء إلى منطقةِ العمل .

انقضت ساعة أخرى والصديقانِ على هذه الحالِ.. وأصبحا على وشَكِ الوقوع على الأرضِ فقد أصبحت أقدامُها عاجزةً عن حملها فاستند كل منها على الآخر.. وأثناء سيرهما بهذا الشكل لمَحَ أحمَدُ شيئًا غريبًا.. فقال لصديقه ، مشيرًا بيده :

ـ انظر يا سامى ! . . انظر إلى تلك الجهةِ !

### البحث عن النائهين

كان صالح أوَّلَ من تنبَّه إلى عدم وجود سامى وأحمد .. فسأل عمّ سلامة ، الذي كان يقفُ بالقربِ منه :

## \_ أين أحمد وسامى ؟

نظر عمّ سلامة حوّله .. وبين الرجالِ ، فلم يعْثُرُ عليهما .. وهنا أسرع إلى والديهما .. وهنا أسرع إلى والديهما قائلاً :

# \_ أين سامى وأحمَدُ ؟

وانتشر الرجالُ بسرعةِ البرقِ .. وتفرَّقوا .. كلَّ يبحَثُ في مكانٍ . محاولاً العثُورَ عليهما وابتعدوا أكثر .. وتعالت الأصواتُ بالمناداةِ على الصديقين .. ولكن دون مُجيبٍ .

توجَّهُ والدُّ أحمَدَ إلى الخيامِ ظنَّا منه أنهما ربَّما شعَرا بالتعب ، فذهَبا إليها ليناما قليلاً .. ولكنه لم يجدهماً .. وهنا اقترَب منه المهندس رؤوف وقد أصيب بالاضطراب الشديدِ ، قائلاً :

# ـ أين ذهَبا ؟! .. هل انشقّت الأرض وابتلعتهما ؟!

وهنا برزَت عينا المهندس فكرى · كمن تذكَّر شيئًا · فقال وكأنه يتحدَّثُ إلى نفسه :

# \_ انشقّت الأرض !

ثم قال بصوتٍ مرتجفٍ :

\_ بحر الرمالِ! .. بحر الرمال! .

ثم أسرع متَّجهًا إلى بحر الرمالِ الذي غاص فيه صالحٌ بالأمس · وتَبعَهُ الرجالُ واقترب من البحر - وأخذ يدقِّق النظرَ على سطحِه .. ولكِّن عم سلامة قال له:

ـ لو أنَّها سقطا في هذا البحرِ ﴿ لسمعنا أصواتَ استغاثتهما . . هدأ الجميع عليلاً بعد سماع كلام عم سلامة ، الذي أضاف:

\_ هيًّا بنا نبحث عنها بالسيارتين «الجيب» .. فربما أعجبها غزالٌ

وعلى الفور تحرَّك الجميعُ إلى السيارتين ، وقامتُ كل سيارةٍ بجولةٍ واسعةٍ • حتى بدأتُ الشمسُ تميلُ جهَةَ الغربِ • فعادتُ السيارتان إلى منطقة الخيام وقد أصيب الجميعُ بالإرهاقِ . ونظر المهندس فكرى إلى صديقهِ المهندس رؤوف فوجَده يكاد ينهار ، فركب سيارة «جيب» قائلاً

\_ سأذهبُ إلى «سيوة» فورًا • وسأبلُّغُ الشرطةَ ونقطةَ حَرَس الحدود . فريًّا استطاعُوا مساعدتنا

وهنا قفز معَه كلُّ من صالح ٍ وعمَّ سلامَة ، واتَّجهوا إلى سيوَّة



### الواحة

نظر سامى إلى الجهةِ التي أشار إليها أحمَدُ ، فرأى فروعَ نخيلٍ تظهرُ على البُعْدِ .. ثم تَمْتَمَ بصوتٍ ضعيفٍ :

\_ نخيل !

قال 'أحمد :

ـ نعم واحَةً . بها سكانٌ وماءٌ .. هَيًّا .. هَيًّا نسرعُ إليها .

نَسى الصديقان ما أصابهما من إرهاق · وأسرعا نَحَو المنطقة التي بها النخيلُ وكلَّا اقتربًا ظهرَ النخيلُ بوضوح أكثر .. فقد كان النخيلُ بمنطقةٍ منخفضة .. ولذا لم تظهّر منه في أول الأمرِ سوى الفروع .

أصبح الصديقان في المنطقة ، ولاحظا عَدمَ وجود منازلَ أو إنسانٍ .. بل نخيل وأشجار تين شوكي وصبّارٍ وحشائش تحيط بعين ماء ، تشبه البحيرة الصغيرة يخرجُ الماء من وسطِها ، ومن البحيرة الصغيرة ، أو العين ، يتفرّعُ جدولٌ صغيرٌ يجرى فيه الماء لمسافةٍ قصيرةٍ .. ثم سرعان ما يختنى في باطن الرمالِ .

أسرع الصديقان إلى البحيرةِ ، وانبطَحا أرضًا .. وقام كلَّ منهما بغمر رأسهِ فى الماءِ ، وشربا حتى ارتوبا .. ثم نظر سامى إلى أحمد .. وابتسما .. ثم ضمحكا للحظات ، وغمرتُها الفرحَةُ لنجاتها .

قال أحمد مبتهجًا:

ـ الحمدُ للّهِ .. كدنا نموت في الصحراء .

قال سامى:

- نعم .. ولكن والدى ووالدك ؟ .. كيف حالُها الآنَ ؟ قال أحمد :

- المهم أننا ما زلنا أحياء .. وربما استطعنا الخروج من هذا المُأزقِ قريبًا .

ردّ سامي :

- كيف ؟ .. ونحن لا نعلم أين نكُونُ ؟ اعتدل أحمدُ واقفًا وهو يقول :

- إنهم سيبحثونَ عنّا .. دَعنا نفكر الآنَ كيف نتَخلّص من الجوع .. ثم نفكّر بعد في الوسيلة التي تخرجُنا من هذا المأزق .

نهض سامى .. بينا نظر أحمد إلى النخيل - فوجد بعض النخيل يحملُ تمرًّا فقال .:

ـ هيا .. أمسك بحجرٍ .. فالتمر هنا كثير.

وعلى الفور قاما بالتقاطِ بعضِ الأحجارِ ، وأخذا يقذفانِ نخلةً قصيرةً تحملُ كثيرًا من التمرِ .. ولأنه كان ناضجًا فقد تساقط الكثير .. فقام الصديقانِ بجمعِه وذهبا إلى البحيرة حيث أزالا ما علق به من أتربةٍ ورمالٍ .. وأكلا بشهيّةٍ حتى شِبعا ، وقال أحمَدُ :

- تمر لذيذ للغاية .

قال سامى:

- لم أشهد تمرًا بمثل حجم هذا النمر . من قبل !

قال أحمد:

- هل لاحظتَ النواَةَ ؟ إنها صغيرة رغم أن حجْمَ الـثمرةِ كبيرٌ . ثم الطَّعْمُ ! لم أذق تمرًا بمثل هذا الطعم ، من قبل .

ثم قام الصديقان بجولة قصيرة في الواحة .. ولاحظا أن النخيل كثيرً جدا رغم أنها واحة صغيرة .. وكذلك أشجار التين الشوكي .. وعندما وقفا أمام شجرة تحمل ثمارًا كبيرة الحجم ، قال سامي :

ـ لوكان معنا سكّين .. لأكلنا من هذا التين.

رد أحمد قائلاً:

ـ إنه مُغْرِ للغايةِ ..

ثم أضاف:

ـ لابدُّ من البحث عن وسيلةٍ لإزالة قشورِ ثمار التّينِ.

نظر أحمدُ حوله لفترةٍ من الوقتِ ، حتى وقع بصَره على أفرع نخيلٍ سقطت على الأرض منذ زمنٍ .. وقد جَفَّت أوراقُها .. فاتَّجه إليها .. وخلَّص بعْض الأوراقِ من الجريد ، ثم اختار أصلَبها .. واستخدمَها



كالسكِّينِ في قطع بعضِ ثمارِ التِّينِ .. وبحرصِ شديدٍ .. قام بإزالة القِشرة من أول ثمرة ، وناولها لسامى الذي تَذوَّقها أولاً ثم التهمها التهامًا ! .. فقد كانت حُلُّوة الممذَّاقِ .. وهكذا انشغلَ الصديقان في التهام ثمارِ التين .. حتى تنبها إلى أن الشمْسَ قد بدأت تميلُ إلى الغربِ وهنا نظر أحمَد إلى سامى ، وكأنّه تذكّر شيئًا مهمًّا .. فقال :

- ـ الليْلُ مقبلٌ .. كيف سنقضى ليلتَنا ؟ قال سامى ، وقد برزت عيناهُ :
  - ماذا سنفعل ؟ أجاب أحمَدُ بلا تفكير :
- لا أدرى .. إن المكان سيكُونُ مُوحشًا في الظلام .

قال سامي :

- ولكننًا سَنُضُطُرُ إلى قضاء الليلِ هنا .. لابدٌ من البحثِ عن مكانٍ السبرِ .

بحث الصديقانِ عن مكانٍ .. حتى عَثرًا على مجموعة نخيلٍ تُحيطُ مساحةٍ صغيرةٍ جدًّا من الأرضِ ، فاتَّجَها إليها .. وجَلسًا عليها .. واقترب أحمَدُ من صديقِهِ ، حتى التصن به ، وقال :

ـ الجو في الصحراء، أثناء الليل.. بارد جِدًا.

نظر سامی حوّله ، ثم قال :

- ربما حضروا إلينا قبل حلول الطلام . أجاب أحمدُ في يأس ، وقد بدأت الدموعُ تترقرقُ في عيْنيهِ :

ـ لا أظُنُّ .. فقد قضينًا نصفَ النهارِ في السيرِ .. لقد ابتعَدْنا كثيرًا عنهم .

حاول سامِي إبعادَ اليأسِ عن صديقهِ . فقال :

- الله تَقُلُ من قَبْل .. المهم أننا مازِلنا أحياء ؟ .. إذن لماذا الْقَلَقُ ؟ ردّ أحمدُ :

- إننا سنسبِّب لهم متاعب كثيرة .. ثم ما أدراك أنهم سيستطيعونَ العَثُورَ علينا . إنني خائف جِدًّا ..

ثم أخذ يبكى .. ولم يجد سامى بُدًّا من مشاركة صديقهِ في البكاءِ ، بعد أن تسرَّبَ اليَّاسُ إليه .. ولكنَّ النَّعاَسَ غَلَبَها .. فناما نومًا عميقًا .

تبَّددَت أَشَّةُ الشمس من فوقِ الصحراءِ . ثم اختفَت في الأَفْقِ . جهة الغربِ ولم يَبْقَ سوى ضوءِ باهتٍ . كان من الممكن أن يكشف عن الضيوفِ الذين أَتُوا لقضاءِ الليلِ معها في الواحة . . ولكن النَّومَ الذي غَلَبَها حَجَبَ عنها رؤية هؤلاء الضيوفِ . .

#### () الذعاب ()

قاد المهندسُ فكرى ، والدُ أحمدَ ، السيارةَ الجيب بسرعة كبيرةِ .. للوصُولِ إلى سيوة لكى يبلِّغ نقطة حَرَسِ الحدودِ والشرطةِ بها .. وكان يقومُ الناء السيرِ بالضغطِ على آلةِ التنبيه ، بين وقت وآخرَ .. لعلَّ صوتَه يصلُ إلى مسامع الصديقين . كذلك كان يتعمَّدُ القيامَ بإطفاءِ أضواءِ السيارةِ وإشعالها .. بشكلِ متقطع .. كلّ ذلك وصالح لاينقطعُ عن المناداةِ على أحمدَ وسامى ، إلى أن بُحَّ صوتهُ .

قطعَتْ السيارةُ مسافةً طويلةً على الطريقِ الموصّلِ إلى واحة سيوةً .. وفجأةً توقّفَ والدُ أحمدً عن القيادةِ · فسأله عّم سلامة :

\_ ماذا یاباشمهندس ؟

رد المهندس فكرى:

ـ أشعر بإرهاق شديدٍ ..

فقال عم سلامة:

ـ سأقوم أنا بقيادة السيارة ..

تولَّى عم سلامة قيادة السيارة ، وبعد مسافة قصيرة توقَّفَ . . فسأله المهندس فكرى عن السبب ، فأجاب بعد تردّد :

- فى الحقيقة .. فى الحقيقة ياباشمهندس .. إننى خائفٌ من أن تقودَنا السيارةُ إلى بحرٍ من بحورِ الرمالِ .. فنغرق .

عندما سمع صالحٌ ذلك شعرَ برعشةٍ شديدةٍ إذْ تَذكَّرَ ما حدث له . فقال :

# ـ لماذا لانؤجَّلُ الذهابَ إلى نسيوة حتى الصباح ؟

نظر المهندس فكرى طويلاً إلى صالح .. ثم إلى عم سلامة .. فوجده موافقاً فقال مُستسلماً :

لن نعودَ إلى المنطقة .. بل سنمكثُ هنا حتى مطلع ِ النهارِ ، ونواصلُ رحلَتنا بعد ِذلك إلى سيوة .

وافق عم سلامة وصالح ، وأسند المهندس فكرى رأسَه على نافذةِ السّيارةِ وراح يفكّرُ تفْكيرًا عميقًا .. بينا قام عم سلامة بإغلاق نوافذِ السّيارةِ بعد أن أوقف محرِّكها ، وأطفاً أنوارَها .

مرَّتْ ساعةٌ والمهندس فكرى مازال مستيقظًا .. إذ لم يستطع النوم بسبب تفكيرهِ في ابنهِ أحمد وصديقِه سامى .. وعندما حانت منه التفاتة إلى الصحراء رأى على البعد منظرًا غريبًا .. رأى مجموعةً من الذئاب تسير متفرقةً . فشعر برعشة خفيفة وقام بهزِّ كلِّ من عمِّ سلامة وصالح .. وناداهما بصوت خافت .. وبعد محاولات نهض عم سلامة من النوم . سائلاً :

### \_ ماذا ياباشمهندس؟ .. أتريدُ شيئاً؟

أشار والذُ أحمد إلى الذئابِ، التي كانت واضحةً تحت أضواءِ النجومِ، وقال هامساً.

- ذئاب ! .. ذئاب ! .. ذئاب ياعم سلامة ..

استيقظ صالح على كلمة ذئاب. فقال بصوت ملوي بالرعب.

!! ماذا؟! .. ذئاب!!

وبسرعةٍ وضع المهندسُ فكرى راحةً يدهِ على فَم صالح ِ . هامساً :

۔ اسکُت !

ولكن صالحاً لم يسكت .. بل قال محدّثاً نفسه · بصوتٍ يكادُ يكونُ همسًا :

ـ لقد نجوتُ من الغرقِ في بحر الرمالِ .. لكبي أغرقَ في بطونِ هذه الذئاب !! احفظنا يارب .

همس عم سلامة ، كمن يحدُّث نفسه :

- عددُها كبير !

فهمس والدُ أحمد :

- إنها تتقدُّمُ نحونا من جميع ِ الجهاتِ .

قال عم سلامة:

ـ الذئابُ ذكيَّةُ للغايةِ .. إنها تضَعُ خطَطاً للهجوم وللهروبِ ، مثل خطط الخربِ تماماً .. إننى أعرفها جَيِّداً ..

فسأل صالح بصوت مرتعش:

ـ و .. وماذا سسـ . سنفعلُ مع كلُّ هذه الذئاب ؟ ! .. إن ذئباً واحداً بخيفُ قريةً .

قال عم سلامة بهدوي :

ـ اطمئن ً . أنا أعرف كيف أقضى على خُطَطِهم ، وعلى هجومِهم . . فالذئابُ تَخْشَى النورَ ، والنارَ والتراب َ . إذْ ليس لعيونِها جفون مثلنا . . ولذا فالأضواء والأتربة تسبب لها الفزَع ، فتفر هاربة .

فقال صالح على الفور:

\_ وماذا تنتظر ؟ أَشْعِلْ إذن أضواءَ السّيارةِ.

فأجاب عم سلامة بنفس الهدوء :

\_ اسكُتْ ياصالح وانتظرْ.. فسأتركها تقتربُ حتى تلتصق بالسيارةِ.. إن لها عندى مفاجأةً لن تنساها أبداً.

بعد أن تأكد عم سلامة أن نوافذَ السيارةِ قد أُحْكِمَ إغلاقُها .. أخذ يراقبُ الذئابَ وهي تتقدّمُ نحوهم .. حتى أصبحت على بُعدِ مترين أو

ثلاثة .. وهنا قفز أحدُ الذئابِ . يبدو أنه القائدُ . فوقَ محرِّكِ السيارةِ . وفي ونظر من خلالِ الزَّجاج الأماميِّ محاولاً اكتشاف ما بداخلِ السيَّارةِ . وفي هذه اللحظة .. قام عم سلامةُ بإدارةِ الحرِّكِ ، وأشعلَ الأنوارَ في وقت واحد ، وتعمَّدَ أن يجعلَ صوتَ المحرِّكِ مرتفعاً ، صاخباً ، فقفزتُ الذئابُ هاربةً .. بينا قفز قائدُها على الأرضِ وأصبح أمامَ السيارةِ .. ثم اعتدلَ بسرعةٍ وهو في شدةِ الرعب ، وانطلقَ محاولاً الهربَ ، ولكن عم سلامة أسرع بالسيارةِ خلفَه .. وهنا ضحك الجميعُ وقاموا بفتح النوافذِ لإدخالِ أسرع بالسيارةِ خلفَه .. وهنا ضحك الجميعُ وقاموا بفتح النوافذِ لإدخالِ الهواءِ .. كلّ ذلك وعم سلامة يسرعُ خلف الذئبِ الهاربِ . فسأله واللهُ الهواءِ .. كلّ ذلك وعم سلامة يسرعُ خلف الذئبِ الهاربِ . فسأله واللهُ ..

ـ لماذا تسرعُ خلف هذا المسكينِ؟ فرد عم سلامة وهو محافظٌ على متابعتِه للذئبِ:

- إذا قضيتُ على هذا الملعونِ .. فلن تجرؤ الذئابُ على الاقترابِ من أية منطقةٍ نكونُ بها بعد ذلك .. بل وستحاولُ الابتعادَ عنها بقدرِ الإمكانِ .

أعجِبَ والدُ أحمَد بخِبرةِ عم سلامة . وقال له :

ـ ربما أوقعنا هذا الذئبُ في بحرِ من بحورِ الرمالِ.

رد عم سلامة . وعيناه على الذئب :

ـ الذئابُ تعرفُ كلَّ شبرٍ فى المنطقةِ · وأنا أُتَتَبعُه كَظِلَه · وها هو ذا قد بدَا عليه التعب .

بدأ الذئبُ يخفِّفُ من سرعتهِ .. ثم توقَّفَ عن العَدْوِ .. فرَّ عليه عم سلامة بالسيارةِ وقتلَه في الحالِ ، بينما تفرقت الذئاب الأخرى ، وفرَّت هاربة ، ولعلها رأت من بعيدٍ ماحدث لقائِدها .

تنفَّسَ الجميعُ بعمقِ شديدٍ .. ونظر المهندسُ فكرى إلى ساعتِه فوجدها تشيرُ إلى العاشرةِ مساءً .. فالتفت إلى عمّ سلامة ، قائلاً :

ـ نَمكتُ هُنا حتى الصباح ِ . ثم نواصل الرحلة إلى سيوة . .

استيقظ المهندس فكرى مبكّرا ، فخرج من السيارةِ .. وسار حولها للتربُّضِ .. ثم رفع رأسَهُ ونظَر فى جميع الجهاتِ .. وفجأةً ، لاحظ شيئاً على البُعْدِ جعلهُ يُسرع إلى السيارةِ ، ويُوقظُ عم سلامة ، وصالحا .. اللذين

خرجا بسرعةٍ من السيارةِ ووقفا بجوار المهندس · وعندما أشار إلى جهةٍ معينةٍ .. قالاً في صوتٍ واحدٍ :

\_ نخيل ! .. نخيل ! .. هناك واحة .

### الذئب بيصنع معروفا

استيقظ الصديقان في الصباح الباكرِ.. وكم كانت دهشتُها عظيمةً عندما علما أنهما ليسا وحدَهما بالواحةِ .. فلقد كان هناك قطيع من الغزلانِ البيضِ ، بعضُها يشربُ من البحيرةِ ، وبعضُها يَرْعيَ الحشائش .. وسُوَّ البيضِ ، بعضُها يشربُ من البحيرةِ ، وبعضُها يَرْعيَ الحشائش .. وسُوَّ

الصديقان كثيراً لهذا المنظر، وسُرَّا أكثر لأن الليلَ مَرَّ بسلام .. وظلا يتابعان حركاتِ الغزلانِ .. وفجأةً ، فرَّتُ هاربةً دون أن يدركَ أحدُهما سبباً لهذا الفرارِ المفاجئِ .. فقال أحمدُ ، وهو ينهضُ واقفاً :

- ربما شعرت بنا .. فالحيوانات لها أنوف شديدة الحساسية .. تحرَّك سامى من مكانِه .. وقام مع أحمد بإلقاء الأحجارِ على النخيلِ . والتقاطِ التمر وغسلهِ . ثم أكلاً . واقترح أحمدُ أن يستحمًّا في البحيرة .. فقال سامى :

\_ ربماً تكون عميقة .

رد أحمد :

- سأَحضِرُ فرعَ نخيلِ ، وَأقِيسُ به مَدى عُمْقِ البحيرةِ . وعندما تبيّنًا أن البحيرة ضَحْلَةٌ . خلَعًا ملابسَها الخارجية ، وهبطًا إلى البحيرة وأخذا يلهوانِ بالمياهِ ، ولم يشعرا بالنظراتِ التي كانت ترقُبهما غيرَ

مصَدُّقَةٍ !

هتف المهندس فكرى قائلاً:

#### - أحمدُ! .. أحمدُ! .. سامي !

ثم أخذ يبكى بحرارة .. غير مصدّق أنه يرى ابنه وصديقه ، بينها أسكت الدهشة كلاً من صالح وعم سلامة .. ولكن سَرعان ما تحرّك الجميع نحو البحيرة ، التي خرج منها الصديقانِ غير مصدّقين .. وعانق أحمدُ والده وهو يبكى ، كما عانقه سامى ثم جلسوا جميعاً على الأرض .. وهنا ضحك عم سلامة ، قائلاً :

# - لأول ِ مرة يصنَعُ الذئبُ معروفاً!! فقد قادَنا إلى أحمدَ وسامى. فنظر إليه المهندس فكرى ، قائلاً:

### \_ لو أعلَمُ أنه سيقودنا إليها لمنعتك من قتلِهِ ..

تعالت الضحكات .. ثم نهض أحمد ، وبعد لحظات عاد ومعه بعض التمر فأكلوا حتى شبعوا ، ثم قام المهندس فكرى بجولة في الواحة ، وحولها .. وفعل عم سلامة نفس الشئ .. بينا ألق صالح بنفسه في البحيرة لكى يستمتع بحم الرد ، وسط الصحراء !

مَرَّت دقائق ، عاد البعدها عم سلامة مسرعًا ، وهو ينادى على الجميع . . وما هى إلا لَحَظاتٌ حتى ظهر المهندس فكرى وهو يُقْبلُ مسرعًا . . وتقابل الجميعُ . . عند البحيرة . . فقال عم سلامة ، مشيرًا إلى ما يحملهُ من حجارةٍ ، وهو يكادُ يطيرُ فَرَحًا :

ـ انظرْ ياباشمهندس! .. انظرْ! .. لقد وجدتُ مِنطقةً غنيةً بخامِ الحديدِ .. انظرْ!

تناول بالمهندس فكرى الأحجارَ من يد عَمِّ سلامة ، وأخذ يتفحَّصُها وقد ظهرت على وجههِ علاماتُ السرور ، ثم قال :

- نسبة الحديد مرتفعة جداً في الحام ياعم سلامة!

رد عم سلامة:

- نعم المنطقة تقع خلف هذا التّل .

نظر الجميع الى الجهة التى أشار إليها عم سلامة .. وهنا قال المهندس فكرى مبتسماً :

\_ أنا أيضاً وجدت ما هو أفضل من الحديد !

سأله الجميعُ في صوتٍ واحدٍ:

\_ ماذا وجدت ؟

فال :

ـ الماء .. فالمنطقة غنية بالمياهِ الجوفيّةِ .. لقد وجدت أكثرَ من موضع تخرُجُ منه المياهُ على شكلِ نَشْع .. فقمت بالحَفْرِ لعمقِ قليلٍ .. وكلما حفرت ارتفعت نسبة المياهِ في الرمالِ .

هزّ عم سلامة رأسه موافقاً وهو يقول :

- هذه العينُ التي تتدفَّقُ منها المياه تدلُّ على ذلك .. سبحانَ الله ! فقال المهندس فكرى :
- ـ سبحانَ الله ! .. ضَلَّ أحمدُ وسامى لكى نَصِلَ إلى هذه المِنطقةِ الغنيّةِ !

قال عم سلامة:

- الحمدُ لله .. الحمدُ لله .. والآن هيّا بنا نعود لكى نُطَمْئنَ الرجالَ . كانت فرحة المهندس رؤوف بالغة عندما رأى سامى يهبطُ من السيارةِ الجيب مسرعاً نحوه ، فحمله ، وعانقه ، وقبّله كثيراً .. غيرَ مصدّق نفسه .. ثم أنّبه تأنيباً خفيفاً .. وهنا قص عم سلامة على الجميع ما حدث ، فقال المهندس رؤوف :

\_ لأبَّد من الذهابِ إلى تلك الواحة لتحديد موقعها.

فقال المهندس فكرى:

ـ هيا بنا إذن لكى نعودَ قبل الغروبِ . . وسأكتبُ تقريراً مفصَّلاً عن ثَرَوَاتِ المِنطقةِ ، لأعرضَه على المسئولين بالقاهرةِ .

# ﴿ إِخْسَاراسم الواحة •

مرشهران بعد ذلك .. وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد أحمد ، اجتمعت الأسرتان .. أسرة أحمد ، وأسرة سامى ، بجانب عم سلامة وصالح وعم مرسى الطاهى وغيرهم .. وبعد أن تناول الجميع الحلوى والمشروبات دارت مناقشة .. بدأتها والدة سامى ، قائلة :

\_ ماآخرُ أخبارِ الواحةِ ؟

فرد عليها المهندس فكرى ، قائلا:

- العملُ بها يسيرُ على خيرِ ما يُرَامُ .. فالمُعدَّاتُ نُقِلَتْ إليها الستخراجِ خامِ الحديدِ .. والبحث عن معادنَ أخرى ، وكذلك للبدء في المشروعات الزراعية .

رد عم سلامة:

لقد فكَّروا في وضع اسم للواحة .. وبعد تَردُّد في اختيار الاسم وَرُوا إطلاق اسم أحمد فكرى أو سامي رؤوف ، لأنها السبب في اكتشاف الخير ، ولكن المشكلة هي .. أيها الأحق في أن يُطَلق اسمه على الواحة ؟

سأل صالح ، وعلى وجهه علاماتُ الجدِّ :

\_ وهل توصَّلوا إلى حَلِّ؟

أجاب عم سلامة:

- نعم ، لقد قرروا إطلاق اسم الذي رأى الواحَة أولاً ..

وهنا وقف أحمدُ ، قائلاً :

\_ أنا الذي رأيتُها أولاً.

فقفز سامى ، ووقف أمام أحمد ، قائلاً:

ـ لا ، أنا الذي رأيتُها قبلك.

فَهِمَ الجميعُ دُعابةَ عمّ سلامةً ، فانفجروا ضَاحِكين .. وانتبه الصديقانِ إلى ذلك فأحسًا بالخجلِ .. ولكن سرعانَ ما شاركا الجميعَ في الضحكِ .



و معنامرات معنامرات معنامرات معنامرية الطرية الطرية الطرية الطرية الطرية الطرية الطرية الطرية الطرية الطريق المؤولاد والبنات عامرة في الصحواء معنامرة في الصحواء معنامرة في الصحواء المنامرة ال

السنكستورة سيهيرالمتلمساوى

مرفعيوا صدور القصية الشالية

عرفت حيوانات الغابة أن الهر الذي عدها بالماء سوف يجف، وبالتالى لن يكون فى الغابة ماء ولاطعام .. وأن الحيوانات مصيرها الهلاك .. فهل تقف عاجزة ننتظر الموت؟ أو تفكر وتعمل لنواجه الموقف ...؟

## الغراب الذك أنقذ الغابة

#### معطابع الشروفــــ

التساهـرة ١٦ أشبارع حواد سسـني ـ ستليمون ١٤ ٨٧٤٨٠ برةيّ الشـريق التاهرة ـ ستلكس ١٨٠١ ١٥ ٥٩٥١ علام ١٥٥٥١ عليه ا مبيروت معتلس ٢١ ٨٠٦٤ ـ ٢١ ٥٨٥٩ - ٢١ ٥١٠١ - ٢١ ٥٨٥٩ مينيّ ، ١٥ شـــــروق معتلس ٨٠٦٤ ـ ٢١ ٥٨٥٩ عليه





#### ول عبمان قالمبدواء

في قلب الصحراء الغربية ... حيث الكثبان العميقة . وبحور الرمال الشاسعة وعواء الذئاب الضارية ــ يقوم الصديقان أحمد وسامي بمغامرتها التي لم يحسبا لها من قبل حسابا . . .

ويقلق الأهل والأصدقاء وتحرج قوافل البحث والاستقصاء . وتمر أهوال وأهوال . كيف كانت المغامرة ؟ وماذا اكتشف الصديقان ؟ وما أسرار هذه الضحراء المترامية ؟ القرأ القصة لتستمتع وتعرف ..

اللكتور محمل محمود رضوان مقرر لحنة التحكيم الاسمات

